مكتبة المدني الإلكترونية Almdni.Com

تم تحميل هذا الملف من

## مكتبة المدني الإلكترونية التتاملة

آلاف الكتب والدروس والأمثلة والمحاضرات المقروءة والمسموعة والمرئية



## المكتبة الخضراء للأطفال (٣٨)

## 



Mubarak public Library

الطبعة السادسة

بقلم: منىجېر



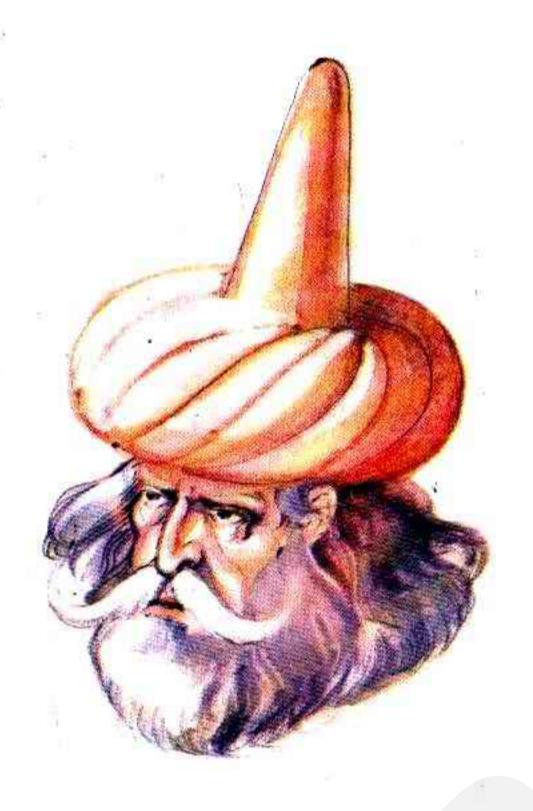

يُحْكَى أَنَّهُ كَانَ فِي سَالِفِ الْعَصْرِ وَالْأُوانِ مَدِينَةٌ جَمِيلَةٌ اسْمُهَا مَدِينَةٌ الْمَلِيئَةِ السَّوَاحِينِ السَّبْعِ ». كَانَتْ مَدِينَةٌ جَمِيلَةٌ مَمْلُوءَةً بِالْحَدَائِقِ الْبَاسِقَةِ الْمَلِيئَةِ بِالْاَزْهَارِ. كَانَ أَهْلُهَا أَنَاسًا طَيِّبِينَ يُحِبُّونَ الزَّهُورَ وَالْعَصَافِيرَ وَيُحِبُّونَ المَرحَ وَالْغِنَاءَ وَأَهْلُ مَدِينَةِ «الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ » مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ لَهُمْ وَالْغِنَاءَ وَأَهْلُ مَدِينَةِ «الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ » طِفْلًا أَوْ طِفْلَةً لَهَا أَقْدَامُ وَالْغِنَاءَ وَلَمْ تَعْرِفُ مَدِينَةُ «الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ » طِفْلًا أَوْ طِفْلَةً لَهَا أَقْدَامُ صَغِيرَةً كَالِّي نَعْرِفُها الآنَ. كَانَ يَحْكُمُ تِلْكَ الْمَدِينَةَ مَلِكُ مَحْبُوبُ يُسَمَّى ذَا الْقَدَمِ الْحَدِيدِيَّةِ ، وَكَانَ مَلِكًا عَادِلًا وَكَرِيمًا لا يَظْلِمُ أَحَدًا ؛ وَكَانَ يَتَجَوَّلُ الْفَدَمِ الْحَدِيدِيَّةِ ، وَكَانَ مَلِكًا عَادِلًا وَكَرِيمًا لا يَظْلِمُ أَحَدًا ؛ وَكَانَ يَتَجَوَّلُ الْفَدَمِ الْحَدِيدِيَّةِ ، وَكَانَ مَلِكًا عَادِلًا وَكَرِيمًا لا يَظْلِمُ أَحَدًا ؛ وَكَانَ يَتَجَوَّلُ وَلَيْمًا بَيْنَ رَعِيَّتِهِ لِيَتَطَلَّعَ عَلَى أَحْوَالِهِمْ ، وَيَرْعَى شُغُونَهُمْ ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْمَلِكُ الْمَدِيدِيَّةِ ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْمَلِكُ الْمَدِيدِيَّةِ ، لَانَ قَدَمَهُ كَانَ يَصِلُ طُولُهَا إلى ثَلاَثَةٍ أَمْتَادٍ . وَكَانَ الْمَلِكُ الْمَدِيدِيَّة ، لأَنَّ قَدَمَهُ كَانَ يَصِلُ طُولُهَا إلى ثَلاَثَةٍ أَمْتَادٍ . وَكَانَ الْمَلِكُ

مُتَزَوِّجًا مِنْ مَلِكَةٍ جَمِيلَةٍ رَقيقَةٍ مَحْبُوبَةٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ، وَكَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَعَحَدُّثُون عَنْ جَمَالِ قَدَمَيْهَا، وَهِي بِدَوْرِهَا كَانَتْ تَتَبَاهِي بِأَنَّ حَجْمَيْهِمَا يَعُوقَانِ حَجْمَ قَدَمَى أَيِّ سَيِّدَةٍ أُخْرَى فِي الْمَمْلَكَةِ، وَكَانَ هَذَا مِقْيَاسَ الْجَمَالِ فِي بِلَادٍ «الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ ». وَكَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَعِيشُونَ وَيَعْمَلُونَ فِي الْجَمَالِ فِي بِلَادٍ «الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ ». وَكَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَعِيشُونَ وَيَعْمَلُونَ فِي الْجَمِيلَةِ الَّتِي تُحِيطُ بِمَدِينَتِهِمْ، وَكَانُوا يَتَبَادَلُونَ الْأَزْهَارَ فِيمَا بَيْ الْمَدِينَةِ شُوقٌ كَبِيرٌ يَلْتَقِي فِيهِ النَّاسُ بَيْنَهُمْ كَنَوْعٍ مِنَ الْوُدِّ وَالتَّحِيَّةِ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ شُوقٌ كَبِيرٌ يَلْتَقِي فِيهِ النَّاسُ وَيَتَقَابَلُونَ وَيَشَتَرُونَ الْبَضَائِعَ الْمُحْتَلِفَةً.

كَانَتْ مَدِينَةُ «الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ » بِلاَدًا جَمِيلَةً ، يُحِيطُ بِهَا مِنْ كُلُّ جَانِبٍ غَابَةً كَثِيفَةٌ . . وَلَمْ يَجْرُؤُ أَحَدٌ مِنْ أَهَالِي الْبِلَادِ أَنْ يَدْخُلَ هَذِهِ الغَابَاتِ ، فَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْمَكَانُ الْمُفَصِّلُ كَانَ أَهْلُ الْمَكَانُ الْمُفَصِّلُ كَانَ أَهْلُ الْمَكَانُ الْمُفَصِّلُ اللهَ عَبُوزٌ طَيِّبٌ ، يُحِبُهُ لِلسَّحَرَةِ وَالْحِنَيَّاتِ إِلا غَابَةً وَاحِدَةً كَانَ يَعيشُ فيها رَجُلُ عَجُوزٌ طَيِّبٌ ، يُحِبُهُ كُلُّ النَّاسِ ، كَانَ جَرِيئًا لاَ يَهَابُ أَحَدًا . هَذَا الرَّجُلُ هُوَ عَمُّ «حَسَن» شَيْخُ الصَّيَّادِينَ .

كَانَ الْمَلِكُ وَالْمَلِكَةُ يَعِيشَانِ فِي سَعَادَةٍ وَوِثَامٍ ، فَقَدْ وَهَبَ الله لَهُمَا خَمْسَ فَتَيَاتٍ رَائِعَاتِ الْجَمَالِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ منْهُنَّ تُبَارِى الأَخْرَى فِي جَمَالِهَا وَضَخَامَةٍ قَدَمَيْهَا.

وَلَكِنَّ الْمَلِكَ كَانَ يَتَمَنَّى دَائِمًا أَنْ يَرْزُقَهُ الله ابْنَا لِيَكُونَ وَلِيًّا لِلْعَهْدِ. وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ، وَبِدَأَ الملكُ يَعيشُ في قَلَقٍ، خاصَّةً بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَتْ صِحَّةُ الْمَلِكَةِ على غَيْرِ مَا يُرَام، وَأَخَذَ يَدْعُو الله أَنْ يَشْفِيَهَا وَتَلِدَ لَهُ ابْنَا جَمِيلًا يُصْبِحُ أَمِيرًا لِمَدِينَةِ «الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ».

وَذَاتَ يَوْمٍ جَاءَ الطَّبِيبُ وَأَعْلَنَ الْخَبَرَ بِأَنَّ الْمُلِكَةَ تَنْتَظِرُ مَوْلُودًا جَدِيدًا،



عَمَّتِ الْفَرْحَةُ الْبِلَادَ طِوَالَ فَتْرَةِ النَّظَارِ الْمَوْلُودِ.. وَفِي أَعْيَادِ الرَّبِيعِ خَرَجَ سُكَّانُ مَدِينَةِ «الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ » يُغَنُّون فِي الْحَدَائِقِ وَمَعَهُمْ بَاقَاتُ الزُّهُورِ الْجَمِيلَةِ.. وَلَكِنَّ الْفَرْحَةَ لَمْ تَتِمّ، فَقَدْ وَضَعَتِ الْمَلِكَةُ مَوْلُودَةً جَمِيلَةً.. وَعَلِمَ الْمَلِكَةُ مَوْلُودَةً جَمِيلَةً.. وَعَلِمَ الْمَلِكَةُ مَوْلُودَةً جَمِيلَةً.. وَعَلِمَ الْمَلِكُ بِالنَّبَا، فَحَزِنَ حُزْنًا شَدِيدًا حَتَّى أَنَّهُ رَفَضَ أَنْ يَدْخُلَ حُجْرَةَ الْمَلِكَةِ، الأَمْرُ الَّذِي أَعْضَبَ الْحَكِيمَ الْعَجُوزَ «نَعْمَانَ» وَقَالَ لَهُ:

مَوْلَاىَ الْمَلِكَ. . بِرَغْمِ حُبِّى الشَّدِيدِ لَكَ وَبِرَغْمِ أَنْنِى رَبِّيْتُكَ عَلَى طَاعَةِ الله وَالْعَدْلِ وَالْحُبِ، فَإِنَّنِى أَرَاكَ الآنَ تَنْسَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ الله، وَلَيْسَ فِى يَدِ الْمَخْلُوقِ أَنْ يَغْتَرِضَ عَلَى مَا أَعْطَاهُ الْخَالِقُ.

وَطَلَبَ مِنْهُ الْحَكِيمُ الْعَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ عَلَى الْفَوْرِ لِيُطَيِّبَ خَاطِرَ زَوْجَتِهِ الْمَلِكَةِ الْمَحْبُوبَةِ وَيُلاطِفَهَا.

رَفَضَ الْمَلِكُ. . وَأَعْلَنَ أَنَّهُ سَيَذْهَبُ فِي رِحْلَةِ صَيْدٍ مَعَ شُيْخِ الصَّيَّادِينَ فِي الْغَابَةِ الْبَعِيدَةِ.

إِنْدَهَشَ الْجَمِيعُ لِسَمَاعِهِمْ هَذَا الْخَبَرِ، فَكَيْفَ يَخْرُجُ مَلِكُهُم الْمَحْبُوبُ إِلَى الْغَابَةِ الَّتِي يَسْكُنُهَا السَّحَرَةُ وَالْجِنَيَّاتُ؟ لَابُدُ أَنَّ هُنَاكَ سِرًا! وَتَهَامَسَ الْجَمِيعُ: وَمَا هُوَ السَّرُ؟ حَاوَلَ الْحَكِيمُ «نُعْمَانُ» أَنْ يَمْنَعَ المَلِكَ مِنَ الْجَمِيعُ: وَمَا هُوَ السَّرُ؟ حَاوَلَ الْحَكِيمُ «نُعْمَانُ» أَنْ يَمْنَعُ المَلِكَ مِنَ الْجَوْدِ أَلْحَرُوجِ .. ولكنْ من غَيْرِ فائِدةٍ .. وَسَافَرَ الْمَلِكُ مَعَ شَيْخِ الصَّيَّادِينَ بِدُونِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْمَلِكَةِ.

حَزِنَتِ الْمَلِكَةُ حُزْنًا كَبِيرًا، وَحَزِنَ مَعَهَا أَهْلُ مَدِينَةِ «الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ » وَظَلَّتْ تَبْكِى بُكَاءً مُرًّا حَتَّى ضَعُفَ جَسَدُهَا، وَأَعْلَنَ الأَطِبَّاءُ أَنَّ حُزْنَهَا الشَّدِيدَ هُوَ سَبَبُ مَرَضِهَا. . وَمَرَّتِ الشَّهُورُ وَلَمْ يَعُدِ الْمَلِكُ، حَتَّى خَافَ الْجَمِيعُ أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ مَكُرُوهٌ. وَلَكِنَّ الْمَلِكَ الَّذِى اعْتَرَضَ عَلَى حُكُم اللَّهِ، خَرَجَ حَزِينًا فِي رِحْلَةِ الصَّيْدِ مَعَ شَيْخِ الصَّيْادِينَ الَّذِى كَانَ يَعْرِفُ مَا أَصَابَ الْمَلِكَ مِنْ حُزْنِ وَهَمْ، وَحَاوَلَ جَاهِدًا أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُ. وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ وَالْمَلِكُ يَطْلُبُ مِنْ شَيْخِ الصَّيَّادِينَ أَنْ يَسِيرَ فِي الْغَابَةِ إِلَى أَنْ وَصَلَا إِلَى بِرْكَةِ مَاءِ رَاكِدَةٍ، وَبِجِوَارِهَا الصَّيَّادِينَ أَنْ يَسِيرَ فِي الْغَابَةِ إِلَى أَنْ وَصَلا إِلَى مِرْكَةِ مَاءِ رَاكِدَةٍ، وَبِجِوَارِهَا شَجَرَةً كَبِيرَةً، تَكَادُ فُرُوعُهَا تَصِلُ إِلَى مَاءِ الْبِرْكَةِ، فَطَلَبَ الْمَلِكُ مِنْ شَيْخِ الصَّيَّادِينَ أَنْ يَسْتَرِيحَا قَلِيلًا، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُتْعَبًا فَرَاحَ فِي سُبَاتٍ عَمِيقٍ، الصَّيَّادِينَ أَنْ يَسْتَرِيحَا قَلِيلًا، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُتْعَبًا فَرَاحَ فِي سُبَاتٍ عَمِيقٍ، وَعِنْدَمَا اسْتَغْرَقَ فِي نَوْمِهِ رَأَى حُلْمًا عَجِيبًا، رَأَى فِي حُلْمِهِ أَنَّه يَنَامُ فَوْقَ شَجَرَةٍ، وَالطَّيُورُ الْجَارِحَةُ : الصَّقُورُ والنَّسُورُ، تَنْقَضَ عَلَيْهِ وَتُحَاوِلُ أَنْ تَفْتِكَ شَعَلَا فَرَاحَ فِي مُنْ اللَّهُ فَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَوْلَ اللَّهُ مَا عَلِيلًا مَا عَلِيلًا مَ وَلَكُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَتُحَاوِلُ أَنْ تَفْتِكَ فِي وَلَاللَّهِ وَلَا لَا عُصْفُورُ صَغِيرً.

إِسْتَيْقَظَ الْمَلِكُ فَزِعًا فَلَمْ يَجِدُ شَيْخَ الصَّيَّادِينَ، وَلَكِنَّهُ وَجَدَّ عُصْفُورًا جَرِيحًا يَئِنُ بِجَانِبِهِ، فَأَخَذَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي حَنَان، فَشَكَرَهُ الْعُصْفُورُ وَقَالَ:

لَوْلاَ حَنَانُكَ يَامَوْلاَى مَا تَحَدَّثُتُ إِلَيْكَ، لأَنَّكَ ظَلَمْتَ الْمَلِكَةَ، وَاعْتَرَضْتَ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَعُدْ إِلَى صَوَابِكَ وَاسْتَغْفِرْ رَبُّكَ حَتَّى يُعَوِّضَكَ مَا فَاتَكَ، فَاللَّهُ يُحِبُ التَّوَابِينَ. وَفَجَّأَةً لَمْ يَجِدِ الْمَلِكُ الْعُصْفُورَ، وَلَمْ يَعْرِفْ إِنْ كَانَ مَا خَدَتَ حُلْمًا أَمْ حَقِيقَةً، وَنَظَرَ حَوْلَهُ فَوَجَدَ شَيْخَ الصَيَّادِينَ، وَأَخْبَرَهُ عَمَّا وَجَدَ، وَأَنَّهُ نَادِمٌ أَشَدُ النَّذَمِ.. فَفَرِحَ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ وَقَالَ لَهُ:

كُنْتُ مُتَأَكِّدًا بِأَنَّ مَوْلَاىَ سَيَشْعُرُ بِالنَّدَمِ وَيَعُودُ لِيُسْعِدَ زَوْجَتَهُ وَأَهْلَهُ. وَعَادَ الْمَلِكُ، وَعَادَتِ الْبَسْمَةُ إِلَى وَجْهِ الْمَلِكَةِ. . وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ وَالْمَلِكُ يَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَهَبَ لَهُ ابْنَا جَمِيلًا لِيَكُونَ وَلِيًّا لِلْعَهْدِ.

إَسْتَجَابَ اللَّهُ لِلدُّعَاءِ الصَّادِي، وَفِي صَبَاحِ أَحَدِ الْأَيَّامِ أَعْلَنَ الْأَطِبَّاءُ أَنَّ الْمَلِكَةَ تَنْتَظِرُ مَوْلُودًا.



وَمَرَّتِ الْآيَّامُ وَالْمَلِكُ فِي شَوْقٍ يَزْدَادُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمِ إِلَى أَنْ حَلَّ مَوْعِدُ الْوِلَادَةِ، فَأَعْلِنَتِ الْأَفْرَاحُ وَاللَّيَالِي الْمِلَاحُ اسْتِعْدَادًا لِاسْتِقْبَالِ وَلِيٍّ عَهْدِ بِلَادِ الْوَلَادَةِ، فَأَعْلِنَتِ الْأَفْرَاحُ وَاللَّيَالِي الْمِلَاحُ اسْتِعْدَادًا لِاسْتِقْبَالِ وَلِيٍّ عَهْدِ بِلَادِ الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ » وَكَانَتِ الْاسْتِعْدَادَاتُ وَالزِّينَاتُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَالْمَلِكُ يَنْتَظِرُ قَلِقًا مَلْهُوفًا.

وَفَجْأَةً حَدَثَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحُسْبَانِ. . حَدَثَ هَرْجٌ وَمَرْجٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي الْحُسْبَانِ . . حَدَثَ هَرْجٌ وَمَرْجٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي الْخَبْرِ . . وَلَكِنْ بِدُونِ جَوَابٍ . فَغَضِبَ أَشَدَّ فِي الْعَضِبَ أَشَدَّ



الْغَضَبِ، وَأَرْسَلَ فِي اسْتِدْعَاءِ طَبِيبِ الْقَصْرِ لِيَطْمَثِنُ عَلَى الْمَلِكَةِ وَمَوْلُودِهَا. وَدَخَلَ الطَّبِيبُ، وَسَأَلَهُ الْمَلِكُ عَنْ صِحْةِ الْمَلِكَةِ فَأَجَابَ:

الْمَلِكَةُ فِي خَيْرِ خَالَ يَامَوْلَايَ.

قَالَ الْمَلِكُ: وَمَالِى أَرَى الْجَمِيعَ فَى قَلَقٍ وَخَوْفٍ.. مَا الْخَبَرُ؟ أَجَابُ الطَّبِيبُ: لِيَأْذَنْ لِى مَوْلَاىَ، فَقَدْ حَدَثَ شَىْءٌ غَرِيبٌ لَمْ نَرَهُ مِنْ لَنْهُ..

قَالَ الْمَلِكُ: أَخْبِرْنِي بِسُرْعَةٍ، مَاذَا حَدَثَ؟

قَالَ الطَّبِيبُ: لَقَدْ وَضَعَتِ الْمَلِكَةُ أُمِيرًا صَغِيرًا جَمِيلَ الطَّلْعَةِ، وَلَكِنَّهُ لِللَّسَفِ يَامَوْلاَى غَرِيبٌ. . شَدِيدُ الْغَرَابَةِ. فَلَهُ قَدَمَانِ صَغِيرَتَانِ لاَ تُشْبِهَانِ أَى لَلْأَسَفِ يَامَوْلاَى غَرِيبٌ. . شَدِيدُ الْغَرَابَةِ. فَلَهُ قَدَمَانِ صَغِيرَتَانِ لاَ تُشْبِهَانِ أَى الْأَسَفِ يَامَوْلاَى غَرِيبٌ. .

صُدِمَ الْمَلِكُ عِنْدَمَا سَمِعَ هَذَا الخَبَرَ، إِذْ كَيْفَ يَكُونُ لَهُ وَلِي لِلْعَهْدِ غَرِيبُ الشَّكُلِ ، ذُو قَدَمَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ ؟ وَتَحَيَّرَ الْمَلِكُ مَاذَا يَفْعَلُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِاجْتِمَاعِ عَاجِل لِلْحُكَمَاءِ وَالأَطِبَّاءِ ، وَطَلَبَ مِنْهُمْ إِيجَادَ حَلَّ لِهَذِهِ الْمُشْكِلَةِ ، غَيْرَ أَنَّ الْجَعِيعُ أَعْلَنُوا أَنَّهُ لَاجَدُوى مِنْ عَمَل أَى شَيْءٍ ، فَالأَمِيرُ الصَّغِيرُ سَيَشُبُ الْجَعِيمُ أَعْلَنُوا أَنَّهُ لَاجَدُوى مِنْ عَمَل أَى شَيْءٍ ، فَالأَمِيرُ الصَّغِيرُ سَيَشُبُ مُخْتَلِفًا عَنْ بَاقِي أَهْل الْمَدِينَةِ ، لأَنَّ قَدَمَيْهِ صَغِيرَتَانِ بِدَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ . .

وَإِرَادَ الْمَلِكُ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْحَكِيمَ نُعْمَانَ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَجْتَمِعَ بِأَهْلِ الْبِلَادِ، وَيَطْلُبَ مِنْهُمْ أَنْ يَعِيشَ الْأَمِيرُ قَرِيبًا مِنْهُمْ فَى كُوخٍ خَارِجِ الْغَابَةِ مَعَ شَيْخِ الصَّيَّادِينَ، حَتَّى يَكُونَ قَرِيبًا مِنَ الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ، وَفَى الْوَقْتِ نَفْسِهِ يُطَبِّقُ قَانُونَ الْبِلَادِ.

قَبِلَ الْمَلِكُ ذَلِكَ، وَبَعْدَ أَنْ وَافَقَ الشَّعْبُ، أَرْسِلَ الْأَمِيرُ الصَّغِيرُ مَعَ أَحَدِ

الْحُرَّاسِ إِلَى شَيْخِ الصَّيَادِينَ لِيَتَرَبَّى وَيَتَعَلَّمَ حِرْفَةَ الصَّيْدِ، وَيُصْبِحَ صَيَّادًا

مَرَّتِ الْآيَّامُ، وَعَلِمَ النَّاسُ جَعِيعًا أَنَّ الْآمِيرَ الصَّغِيرَ واسْمَهُ «بَدْرٌ» يَعِيشُ مَعَ شَيْخِ الصَّيَّادِينَ، وَيَتَعَلَّمُ مِهْنَةَ الصَّيْدِ، وَأَنَّ الْقَدَرَ حَرَمَهُ الْعَيْشَ وَالْحَيَّاةَ المُتْرَفَة في الْقَصْرِ، لأنَّهُ لا يُشْبِهُ أَمَّالِي الْمَدِينَةِ، وَقَدَمَاهُ صَغِيرَتَانِ.

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ، وَكَبِرَ الْأَمِيرُ بَدْرٌ، وَأَصْبَحَ غُلَامًا رَقِيقًا جَمِيلًا طَيِّبُ الْقَلْبِ، يُجبُ النَّاسَ جَمِيعًا، وَكَانَ يُدْهِشُ الْجَمِيعَ بِطَرِيقَتِهِ الْغَرِيبَةِ عَنْ أَهُلِ الْبِلَادِ فِي الْجَرِّي وَالْقَفْزِ وَاللَّعِبِ، هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الَّتِي لَمْ يَعْرِفْهَا أَطْفَالُ الْمَدِينَةِ مِنْ قَبْلُ. وَكَانَ أَكْثَرَ مَا يُضَايِقُ الْامِيرَ بَدْرًا أَنَّ الْأَطْفَالَ يَتَنَدَّرُونَ عَلَيْهِ وَيَبْتَعِدُونَ عَنْهُ، وَيُسَمُّونَهُ قَدَمَ الْجِنَيَّةِ.

لِذَلِكَ أَصْبَحَ الْأَمِيرُ حَزِينًا يَائِسًا بَاكِيًا، يَتَجَوَّلُ فِي الْغَابَاتِ الْكَبِيرَةِ وَحِيدًا، يُحَدِّثُ الطُّيُّورَ وَالْأَعْشَابَ وَالْأَشْجَارَ، وَيَسْتَمِعُ إِلَى غِنَاءِ الْعَصَافِيرِ وَيَشْكُو لَهَا هَمَّهُ وَخُزْنَهُ.

وَفِي أَحد الْآيَّامِ ، كَانَ الْأَمِيرُ يَتَجَوَّلُ فِي الْغَابَةِ فَشَعَرَ بِالتَّعَبِ ، فَجَلَسَ وَاسْتَنَدَ إِلَى جِدْعِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَوَضَعَ قُبْعَتَهُ بِجَانِيهِ ، وَفَجَّاةً رَأَى صَقْرًا كَبِيرًا كَاسِرًا يُحاوِلُ الْهُجُومَ عَلَى عُصْفُورٍ صَغِيرٍ لَا حَوْلَ لَهُ وَلَا قُوةً ، وَبِشَجَاعَةٍ كَبِيرَةٍ تَقَدَّمَ الأَمِيرُ « بَدْرٌ » نَحْوَ الْعُصْفُورِ وَأَخْفَاهُ بِقُبَّعَتِهِ مِنَ الصَّقْرِ الْكَاسِرِ حَتَّى ابْتَعَدَ تَمَامًا . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ عَنِ الْقُبْعَةِ لِيَتُرُكَ الْعُصْفُورَ حُرًّا آمِنًا الْكَاسِرِ حَتَّى ابْتَعَدَ تَمَامًا . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ عَنِ الْقُبْعَةِ لِيَتُركَ الْعُصْفُورَ حُرًّا آمِنًا طَلِيقًا بَعْدَ أَنْ زَالَ الْخَطَرُ . وَفَجَاةً رَأَى الْأَمِيرُ « بَدْرٌ » رَجُلًا صَغِيرَ الْحَجْمِ ، طَلِيقًا بَعْدَ أَنْ زَالَ الْخَطَرُ . وَفَجَاةً رَأَى الْأَمِيرُ « بَدْرٌ » رَجُلًا صَغِيرَ الْحَجْمِ ، طَلِيقًا بَعْدَ أَنْ زَالَ الْخَطَرُ . وَفَجَاةً رَأَى الْأَمِيرُ « بَدُرٌ » رَجُلًا صَغِيرَ الْحَجْمِ ، كَير السِّنَ ، يَصِلُ عُمْرُهُ إِلَى مَاثَةِ عَامٍ ، رَآهُ بدَاخِلِ الْقُبْعَةِ بَدَلًا مِنَ الْعُصْفُورِ . تَعَجَّبَ الْأُمِيرُ وَفَزِعَ وَسَأَلَ : مَنْ تَكُونُ أَيُهَا الْعُصْفُورُ أَعْنِى : أَيُهَا الْعُصْفُورِ . تَعَجَّبَ الْأُمِيرُ وَفَزِعَ وَسَأَلَ : مَنْ تَكُونُ أَيُهَا الْعُصْفُورُ أَعْنِى : أَيُهَا الْمُحْمُورُ الْعَلَى : أَيُهَا الْمُحُلُودُ الْعَلَى : أَيُهَا الْمُحُلُودُ الْعَلَى : أَيْهَا الْعُصْفُورُ الْعَلَى : أَيْهَا اللّهُ مِلَا الْعُصْفُورُ الْعَلَى : أَيْهَا الْمُعُلِي الْعُلَى الْعُلَى الْتُولِ الْعُصْفُورُ الْعَلَى الْعُرَالِ الْعَلَى الْعَلَى : أَيْهَا الْعُصْفُورُ الْعَلَى : أَيْهَا الْعُصْفُورُ الْعَلَى الْعُصْفُورُ الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْمُ الْعُرَالَ الْعَلَى الْعُرْمُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُرْمُ الْمُ الْمُعُولُ الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْمُ الْمُ الْعُرَالِ الْعُرَالَةُ الْمُ الْمُولِ اللّهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُعَلَى الْمُ الْمُولُولُونَ الْمُ الْمُولُولُول

فَرَدُّ الرَّجُلُ بِصَوْتٍ رَقِيقٍ: أَشْكُرُكَ يَابُنَىَّ، أَشْكُرُكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ بَدْرُ، فَقَدْ أَنْقَذْتَ حَيَاتِى وَأَنَا مَدِينُ لَكَ بِهَا.

تَعَجَّبَ الْأَمِيرُ وَقَالَ : وَهَلْ تَعْرِفُنِي ؟

فَرَدَّ الرَّجُلُ : نَعَمْ أَعْرِفُكَ، وَأَعْرِفُ قِصَّتَكَ. . وَسَأَكُونُ صَدِيقًا لَكَ

مَدَى الْحَيَاةِ.

فَرَدُّ الْأَمِيرُ : مَنْ تَكُونُ؟

قَالَ الرَّجُلُ : أَنَا ﴿ أَبُو الْحَسَنِ ﴾ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ الْخَضْرَاءِ. إِنَّهَا لَيْسَتُ بَعِيدَةً عَنْ بِلَادِكُمْ ، وَلَكِنْ يَضْعُبُ عَلَى أَيُّ مَخْلُوقِ

أَنْ يَدْخُلَهَا وَحِيدًا.

قَالَ الْأَمِيرُ : وَلَكِنَ حَجْمَكَ صَغِيرٌ جِدًّا.

قَالَ الرَّجُلُ: : نَعَمْ، فَفِي بِلاَدِنَا كُلُّنَا أَحْجَامُنَا صَغِيرَةً. وَالْأَنَ يَا صَدِيقِي سَأَتْرُكُكَ، لَأَنِّى تَأَخَّرْتُ وَسَيَقْلَقُونَ عَلَى، وَمِنَ الأَنَ إِذَا احْتَجْتَ إِلَى أَى شَيْءٍ فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ

رَبِنَ الْعَلْثِ مَرَّاتٍ وَتَقُولُ: «مِنَ الْقَلْبِ أَنَادِيكَ يَاذَا

الْقَدَمِ الذَّهَبِيَّةِ»، وَسَأَكُونُ عِنْدَكَ أَسْرَعَ مِنْ لَمْحِ

: وَلَكِنْ قَبْلَ أَنْ تَتْرُكَنِى، أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ سُؤَالًا، وَأَرْجُو أَلًا يَكُونَ هَذَا تَطَفُّلًا مِنِّى.

قَالَ الْأُمِيرُ



رَدُّ الرَّجُلُ : أَعْلِمُ مَا تُويِدُ مَعْوِفَتَهُ.

قَالَ الْأَمِيرُ : حَقًّا؟

رَدُّ الرُّجُلُ : أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ سِرُّ الْعُصْفُورِ الَّذِي تَحَوَّلَ أَمَامَكَ

إِلَى رَجُل صَغِيرٍ..

وَمَرَّتِ الأَيَّامُ، وَزَادَتْ شُرُورُ هَذَا الرَّجُلِ، وَحَاوَلْتُ بِكُلِّ طَاقَتِي أَنْ أَمْنَعَهُ بِالْمَشُورَةِ وَالنَّصْحِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَجِبْ لِي وَزَادَ فِي ظُلْمِهِ لِلنَّاسِ.. فَأَمَرْتُ بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ وَمُصَادَرَةِ أَمْوَالِهِ، وَأَعْطَيْتُ كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ.. وَأَعْلَنْتُ عَنْ مُحَاكَمَةِ مَحَاكَمَةً عَلَيْتُ مُلَا يَوْمُ الْمُحَاكَمَةِ يَوْمًا عَصِيبًا، مُحَاكَمَةِ مُحَاكَمَةً عَلَيْقًا أَمَامَ الْجَمِيعِ .. وَكَانَ يَوْمُ الْمُحَاكَمَةِ يَوْمًا عَصِيبًا، فَعِنْدَمَا كَانَ الْجَمِيعُ يُنْصِتُونَ لِلْمُحَاكَمَةِ، إِذْ أَظْلَمَتِ الْمَدِينَةُ مِنْ حَوْلِنَا فَجْأَةً، وَسَمِعْنَا قَهْقَةً عَالِيَةً، وَظَهَرَ فِي الْجَوِّ نَسْرٌ كَبِيرٌ، عَيْنَاهُ كَأَنَّهُمَا لَهَبُ، وَأَجْنِحَتُهُ بِهَا حِرَابٌ كَثِيرَةً، وَاخْتَطَفَ الرَّجُلَ مِنْ بَيْنِنَا، وَسَمِعْنَا صَوْبًا يَقُولُ: اللَّعْنَةُ بِهَا حِرَابٌ كَثِيرَةً، وَاخْتَطَفَ الرَّجُلَ مِنْ بَيْنِنَا، وَسَمِعْنَا صَوْبًا يَقُولُ: اللَّعْنَةُ بِهَا حِرَابٌ كَثِيرَةً، وَاخْتَطَفَ الرَّجُلَ مِنْ بَيْنِنَا، وَسَمِعْنَا صَوْبًا يَقُولُ: اللَّعْنَةُ بِهَا حِرَابٌ كَثِيرَةً، وَاخْتَطَفَ الرَّجُلَ مِنْ بَيْنِنَا، وَسَمِعْنَا صَوْبًا يَقُولُ: اللَّعْنَةُ فِي الْمُولِينَا فَي اللَّعْنَةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا لَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ أَلْوَالِهِ الْمُعْمَلِينَا فَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمُتَعْمَا لَهُ مَا لَهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمِيلُ الْمُلْعَلَةُ الْمُعْمَا لَهُ الْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْونَ الْمُحَالِقُ الْمُؤْلُ اللْمُ الْمُعْمَالُونَ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْهُ الْمُلْهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُفُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُعْلَقُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَالَهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ

عَلَى الْمَدِينَةِ الْخَضْرَاءِ، إِنَّ أَمِيرَكُمْ سَيُصْبِحُ عُصْفُورًا صَغِيرًا لَا حَوْلَ لَهُ وَلَا قُونَ، وَسَأَتْرُكُهُ فِى الْغَابَةِ لِيَكُونَ طَعَامًا سَهْلًا لِلطَّيُورِ الْجَوَارِحِ : لِلنُّسُورِ وَالصَّقُورِ.. أَمَّا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ حَكَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالدَّمُوعِ .. وَلَوْ لَمْ وَالصَّقُورِ.. أَمَّا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ حَكَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالدَّمُوعِ .. وَلَوْ لَمْ يَبْطُلُ السِّحْرُ عَنْ أَمِيرِكُمْ حَتَّى ذَلِكَ الْحِينِ فَسَتَمُوتُونَ تِبَاعًا.

مَرَّتْ لَحَظَاتُ ذُهُولِ وَسَطَ الظَّلَامِ الْغَرِيبِ، وَاخْتَفَى النَّسْرُ الْمُتَوَحِّشُ وَمَعَهُ الرَّجُلُ الشِّرِيرُ.. وَفَجْأَةً تَحَوَّلْتُ إِلَى عُصْفُورٍ صَغِيرٍ جِدًّا، وَبَدَأَ شَعْبِى بِيْكِى، وَلَكِنَّ البُّكَاءَ لَمْ يَمْنَعِ النَّاسَ مِنْ مُحَاوَلَةٍ إِيجَادِ الْحَلِّ، وَأَخَذْنَا نَبْحَثُ عَنْ طَرِيقَةٍ، وَذَهَبَ أَحَدُ أَصْدِقَائِي إِلَى سَيِّدَةٍ طَيِّبَةٍ تَعِيشُ فِي الْغَابَةِ، وَتَعْلَمُ الْكَثِيرَ مِنْ أَسْرَارِ السَّحْرِ، وَأَخَذَنِي مَعَهُ، وَلَكِنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَثِيرَ مِنْ أَسْرَارِ السَّحْرِ، وَأَخَذَنِي مَعَهُ، وَلَكِنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَابَةِ النِّي اللَّهُ اللهِ هَذَا السِّحْرِ، وَلَكِنَّهَا أَمْرَتُنَا أَنْ نَذْهَبَ السَّعْطِعُ اللهَ هَذَا السَّحْرِ، وَلَكِنَّهُ يُنْصِفُ الْمَظُلُومَ، وَلَكِنَّهُ يُنْصِفُ الْمَظْلُومَ، وَلَكِنَّةُ يُنْصِفُ الْمَظْلُومَ، وَلَكِنَّة يُنْصِفُ الْمَظْلُومَ، وَلَكِيَّة يُنْصِفُ الْمَظْلُومَ، وَلَكَ

وَهَأَنَذَا أَمَامَكَ مَدِينُ لَكَ بِالْكَثِيرِ، فَقَدْ أَنْقَدْتَنِي وَأَنْقَدْتَ شَعْبِيَ سُكَانَ الْمَدِينَةِ الْخَضْرَاءِ، لِذَلِكَ لاَ تَتَرَدَّدْ فِي أَنْ تَلْجَأَ إِلَى فِي أَى شَيْءٍ تَطْلُبُهُ أَوْ تُحْتَاجُ إِلَيْهِ.. وَالآنَ أَسْتَأْذِنُكَ فِي الانْصِرَافِ، لأنِّي يَجِبُ أَنْ أُسْرِعَ لِلِقَاءِ عَائِلَتِي وَشَعْبِي.. إلى اللَّقَاء.. إلى اللَّقَاء.. إلى اللَّقَاء..

وَفَجْأَةً اِخْتَفَى الرَّجُلُ الْقَزَمُ، وَوَقَفَ الْأَمِيرُ مَبْهُورًا بِمَا رَآهُ، وَعَادَ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَلَمْ يُحَدِّثُ أَحَدًا بِمَا رَآهُ، وَكَتَمَ سِرَّهُ فَى نَفْسِهِ.

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ، وَهَلَّتُ لَيَالِى الرَّبِيعِ وَبَدَأَتِ الْاَحْتِفَالَاتُ فِى بِلَادِ ﴿ الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ ﴾ وَكَانَ الْجَمِيعُ يُغَنُّونَ وَيَمْرَحُونَ وَيَلْهُونَ حَوْلَ النَّارِ،





وَقَالَ لَهُ : هُأَنَذَا أُلَبِّي نِدَاءَكَ يَا أُميرُ مَاذَا تُرِيدُ؟

قَالَ الْامِيرُ : أَنَا حَزِينٌ وَحِيدٌ، وأهلُ بِلَادِى يَرْفُضُونَ اللَّعِبَ

مَعِي أَوْ مُشَارَكَتِي فِي أَفْرَاحِهِم لِانْنِي غَرِيبٌ.

قَدَمَايَ صَغِيرَتَانِ وَلَيْسَت كَأَقْدَامِهِم.

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ : لا تَحْزَنْ، سَأَخُذُكَ إِلَى بِلَادِى، فَكُلَّ أَهْلِ بِلَادِى صِغَارٌ وَأَقْدَامُهُمْ صَغِيرَةً. وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ تُعَاهِدَنِى عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ.

رَدُّ الْأُمِيرُ عَلَى الْفَوْرِ: أَعَاهِدُكَ عَلَى كُلُّ مَا تَطْلُبُ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنَ : يَجِبُ أَلَّا تَبُوحَ لأَى مَخْلُوقٍ عَمَّا تُشَاهِدُهُ.

قَالَ الْأَمِيرُ : أَعِدُكَ بِذَلِكَ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : إِذَنْ أَغُمِضْ عَيْنَيْكَ وَانْتَظِرْ حَتَّى أَطْلُبَ مِنْكَ أَنْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : إِذَنْ أَغُمِضْ عَيْنَيْكَ وَانْتَظِرْ حَتَّى أَطْلُبَ مِنْكَ أَنْ

أَطَاعَ الْأَمِيرُ بَدْرٌ وَأَغْمَضَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ أَبُو الْحَسَنِ أَنْ يَفْتَحَهُمَا، فَفَعَلَ، وَنَظَرَ حَوْلَهُ فَرَأَى بُفْعَةً مِنْ أَجْمَل بِقَاعِ الدُّنْيَا: الْأَشْجَارُ وَالْأَزْهَارُ وَالْمَنَاذِلُ كُلُهَا أَلُوانٌ زَاهِيَةً جَمِيلَةً. وَرَأَى الْقَمَرَ سَاطِعًا، يُرْسِلُ أَشِعَتَهُ الْفِضِيَّةَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ كَمَا رَأَى بُحَيْرَةً جَمِيلَةً، وَسَمِعَ أَصُواتًا مَلَائِكِيَّةً تَتَرَنَّمُ بِأَنْغَامٍ حُلُوةٍ. فَقَالَ الْأَمِيرُ: مِنْ أَيْنَ تَاتِى هَذِهِ الْأَصْوَاتُ ؟ حُلُوةٍ. فَقَالَ الْأَمِيرُ: مِنْ أَيْنَ تَاتِى هَذِهِ الْأَصْوَاتُ ؟

فَأَشَارَ أَبُو الْحَسَنِ إِلَى مَكَانٍ لَيْسَ بِبَعِيدٍ، فَرَأَى الْأَمِيرُ مَجْمُوعَةً مِنَ الْأَطْفَالِ وَالشَّبَابِ وَالنِّسَاءِ، كُلُّهُمْ يُشْبِهُونَ أَبَا الْحَسَنِ، وَيَلْبَسُونَ مَلَابِسَ خَضْرَاءَ مُزَرْكَشَةً زَاهِيَةً، وَيُغَنُّونَ وَيَرْقُصُونَ وَيَمْرَحُونَ. تَقَدَّمَ مِنْهُمْ أَبُو الْحَسَنِ وَقَدَّمَ إِلَيْهِمُ الْأَمِيرَ وَقَالَ لَهُمْ: هَذَا صَدِيقُنَا الْجَدِيدُ الْأَمِيرُ بَدْرٌ.

فَاسْتَقْبَلُوهُ اِسْتِقْبَالًا جَمِيلًا، وَأَمْضَى مَعَهُمْ وَقُتَّا مُمْتِعًا.

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْجِينِ تَعَوْدَ الْأَمِيرُ بَدْرٌ، بَعْدَ أَنْ يَنْتَهِىَ مِنْ أَعْمَالِهِ مَعَ شَيْخِ الصَّيَّادِينَ، أَنْ يَخْضُرَ إِلَى الْمَدِينَةِ الْخَصْرَاءِ لِيَنْسَى أَخْزَانَهُ، وَيَلْهُوَ وَيَمْزَحَ مَعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْخَصْرَاءِ لِيَنْسَى أَخْزَانَهُ، وَيَلْهُوَ وَيَمْزَحَ مَعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الطَّيْبِينَ.

وَمَرُّتُ أَيَّامٌ وَأَيَّامٌ، وَفِي يَوْمٍ ذَهَبُ الْآمِيرُ كَعَادَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْخَضْرَاءِ، فَإِذَا الْجَمِيعُ فِي حُزْدٍ وَوُجُومٍ، وَسَأَلَ عَنِ السَّبَ ، فَعَلِمَ أَنَّ ابْنَةَ أَبِي الْحَسَنِ أَصِيبَتْ بِجُرْحٍ بَالِغٍ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يُعَالِجَها. فَطَلَبَ الْآمِيرُ رُوْيَتَهَا أَصِيبَتْ بِجُرْحٍ بَالِغٍ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يُعَالِجَها. فَطَلَبَ الْآمِيرُ رُوْيَتَهَا وَقَالَ لَأْبِي الْحَسَنِ: إِسْمَحْ لِي يَاصَدِيقِي أَنْ أَرَاهَا، فَلَقَدْ تَعَلَّمْتُ الْكَثِيرَ مِنْ أَشَالِ اللَّهِ وَهُوَ شَيْخُ الصَّيَّادِينَ، فَقَدْ عَلَّمَنِي أَسْرَادِ الدَّوَاءِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي رَبَّانِي، وَهُوَ شَيْخُ الصَّيَّادِينَ، فَقَدْ عَلَّمَنِي كَيْنَ أَرَاهَا السَّتَطَعْتُ مُسَاعَدَتَهَا. كَيْفَ أَخْتَارُ مِنَ الْأَعْشَابِ مَا يُفِيدُ لِحَالَاتٍ كَثِيرَةٍ، فَرُبَّمَا السَّتَطَعْتُ مُسَاعَدَتَهَا.

وَافَقَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَى الْفَوْدِ، وَأَحْضَرَ لَهُ إِبْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، فَلَمَّا رَآهَا الْأَمِيرُ كَانَتْ تَبْكِى بُكَاءً شَدِيدًا. . رَقَّ لَهَا قَلْبُ الْأَمِيرِ، وَانْدَفَعَ مُسْرِعًا إِلَى الْغَابَةِ يَخْمَعُ بَعْضَ الْأَعْشَابِ وَالنَّبَاتَاتِ، وَبَعْدَ أَنْ جَمَعَهَا قَطَّعَهَا وَخَلَطَهَا بِطَرِيقَةٍ يَخْصُةٍ، ثُمَّ أَسْرَعَ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى الْفَتَاةِ وَوَضِعَ الدَّوَاءَ عَلَى جُرْحِهَا، وَمَا إِنْ خَاصَّةٍ، ثُمَّ أَسْرَعَ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى الْفَتَاةِ وَوَضِعَ الدَّوَاءَ عَلَى جُرْحِهَا، وَمَا إِنْ مَرَّتُ لَحَظَاتُ حَتَّى تَوَقَّفَتِ الدِّمَاءُ، وَعَادَتِ الاَبْتِسَامَةُ إِلَى وَجُهِ الصَّغِيرَةِ الْجَمِيلَةِ، وَشَكَرَتْهُ وَقَالَتْ: لَنْ أَنْسَى صَنِيعَكَ، فَقَدْ كُنْتُ أَتَصَوَّرُ أَنْ آلامِي لَذَا مَاءً . لَنْ أَنْسَى صَنِيعَكَ، فَقَدْ كُنْتُ أَتَصَوَّرُ أَنْ آلامِي لَذَا أَنْ المَعْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللهُ الللمُ الللمُ الللمُ اللهُ الللمُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللمُ اللهُ الللمُ الللمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللمُ اللهُ الللهُ الللهُ الللمُ الللمُ ا

فَرَدُ الْأَمِيرُ قَائِلًا : لَا شُكْرَ عَلَى وَاجِب، وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَىٌّ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ : لَقَدْ أَصْبَحْنَا الْآنَ مَدِينِينَ لَكَ بِحَيَاتِي وَحَيَاةِ ابْنَتِي،

فَلَكَ أَنْ تَطْلُبُ أَيُّ جَزَاء.

رَدُّ الْأَمِيرُ مُعَاتِبًا ؛ إِنَّنِي أَشْعُرُ أَنِّي وَاحِدٌ مِنْكُمْ، وَلَا أَسْتَحِقُّ جَزَاءً



عَلَى وَاجِبٍ كَانَ يَجِبُ أَنْ أَفْعَلَهُ، لَقَدْ أَكْرَمْتُمُونِى وَجَعَلْتُمُونِى أَهْلًا وَأَصْدِقَاءَ، بَعْدَ أَنْ كُنْتُ مُعَلَّتُمُونِى أَشْعُرُ بِأَنَّ لِى أَهْلًا وَأَصْدِقَاءَ، بَعْدَ أَنْ كُنْتُ مُعَدَّبًا وَجِيدًا، وَجَاءَ الْوَقْتُ لَأَرُدً لَكُمْ جُزْءًا مِنْ مَغْرُوفِكُم.

عَادَ الْأَمِيرُ الصَّغِيرُ إِلَى شَيْحِ الصَّيَّادِينَ فَوْجَدَهُ قَلِقًا عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لَمْ يَتَعَوَّدُ أَنْ يَتَأَخُّرَ، فَطَمْأَنَهُ الْأَمِيرُ، وَدَخَلَ إِلَى حُجْرَتِهِ وَأَخْرَجَ هَدِيَّةَ ابْنَةِ أَبِى الْحَسَنِ : الْكُرَةَ الْبَلُّورِيَّةَ ، وَبَدَأَ يُفَكِّرُ فِى أَشْيَاءَ وَيَنْظُرُ إِلَى الْكُرَةِ الْبَلُّورِيَّةِ الْمَسْحُورَةِ، الْكُرَةِ الْبَلُّورِيَّةِ الْمَسْحُورَةِ، فَيُشَاهِدُ مَا يُفَكِّرُ فِيهِ وَكَأَنَّهُ مُجَسَّمُ أَمَامَهُ تَمَامًا، رَأَى وَالِدَتَهُ وَوَالِدَهُ الْمَلِكَ، وَرَأَى الْقَصْرَ الْكَبِيرَ الَّذِى لَمْ يَحْظَ بِالْحَيَاةِ فِيهِ. ثُمَّ فَكَرَ الْأَمِيرُ أَنْ يُشَاهِدَ أَبْعَدَ وَرَأَى الْقَصْرَ الْكَرَةِ الْبَلُورِيَّةِ فَرَأَى مِنْ ذَلِكَ، فَفَكَّرَ فِى أَطْرَافِ الْغَابَةِ الْبَعِيدَةِ، وَحَمْلَقَ فِى الْكُرَةِ الْبَلُورِيَّةِ فَرَأَى مِنْ ذَلِكَ، فَفَكَّرَ فِى أَطْرَافِ الْغَابَةِ الْبَعِيدَةِ، وَحَمْلَقَ فِى الْكُرَةِ الْبَلُورِيَّةِ فَرَأَى مَنْ ذَلِكَ، فَفَكَّرَ فِى أَطْرَافِ الْغَابَةِ الْبَعِيدَةِ، وَحَمْلَقَ فِى الْكُرَةِ الْبَلُورِيَّةِ فَرَأَى مَنْ ذَلِكَ، فَفَكَّرَ فِى أَطْرَافِ الْغَابَةِ الْبَعِيدَةِ، وَحَمْلَقَ فِى الْكُرَةِ الْبَلُورِيَّةِ فَرَأَى مَنْ اللَّهُ مِنْ يَلْمَعُ وَكَأَنَّهُ الشَّمْسُ، أَخَذَ الْأَمِيرُ يَنْظُرُ إِلَى الْفَتَاةِ، وَقَدْ وَقَدْ عَلَّاتُ وَقَدْ عَلَّاتُ وَقَدْ فَقَاقًا، وَقَدْ الْمُعْرُهُ اللَّهُ مُنْ يَاللَّهُ مُنْ عُرَالًا اللَّهُمِي يُنْظُرُ إِلَى الْفَتَاةِ، وَقَدْ



قَالَ الْأَمِيرُ

أَعْجِبُ بِهَا كَثِيرًا، وَتَأَثَّرَ حِينَمَا رَأَى الدُّمُوعَ فِي عَيْنَيْهَا. أَخَذَ الْأَمِيرُ يُفَكُّرُ فِي سَبَبِ حُزْنِ هَذِهِ الْفُتَاةِ الْجَمِيلَةِ، وَتَمَنَّى أَنْ يَذْهَبَ إِلَى هَذَا الْقَصْرِ لِيُخَفِّفَ مِنْ أَحْزَانِها.

وَيَهْنَمَا كَانَ يَجْلِسُ حَزِينًا مُكْتَئِبًا يُفَكُّرُ إِذْ سَمِعَ صَوْتًا يَغْرِفَهُ جَيِّدًا يُنَادِيهِ.. إِنَّهُ أَبُو الْحَسَنِ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: أَيْنَ أَنْتَ أَيْهَا الْامِيرُ؟ لَقَدْ قَلِقْنَا عَلَيْكَ، وَمَرَّتُ أَيَّامٌ لَم نَرِكَ فِيهَا، وَمَالِي أَرَاكَ الآنَ حَزِينًا مُكْتَئِبًا!

لَمْ يَرُدُ الْأَمِيرُ، وَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ بِالدُّمُوعِ ، فَاقْتَرَبَ مِنْهُ أَبُو الْحَسَنِ وَقَالَ لَهُ : إِنِّى أَعْتَبِرُكَ وَاجِدًا مِنْ أَبْنَائِي فَأَخْبِرْنِي بِمَا يَشْغَلُكَ لَعَلَى أَسْتَطِيعُ مُسَاعَدَتَك .

قَالَ الْأَمِيرُ وَقَدْ أَخْرَجَ كُرَتَهُ الْبَلُورِيَّةَ لِيُرِيَهَا لَأَبِى الْحَسَنِ: أَنْظُرْ يَا صَدِيقى الْأَمِيرُ وَقَدْ أَخْرَجَ كُرَتَهُ الْبَلُورِيَّةَ لِيُرِيَهَا لَأَبِى الْحَسَنِ: أَنْظُرْ يَا صَدِيقى الْمَنَى أَنْ أَرَاهَا وَأَرَى يَا صَدِيقى المَنَى أَنْ أَرَاهَا وَأَرَى الابْتِسَامَةَ تُشْرِقُ فِي وَجْهِهَا.

رَدُّ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ: إِذَنْ هَيَّا بِنَا إِلَى الْمَدِينَةِ الْخَصْرَاءِ وَسَأَحْكِى لَكَ قِصَّةً هذِهِ الْفَتَاةِ.

ذَهَبَ الْأَمِيرُ بَدْرٌ مَعَ أَبِى الْحَسَنِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْخَصْرَاءِ، حَيْثُ اسْتَقْبَلَهُ أَهْلُهَا مُرَجِّبِينَ، وَكَانَ الْأَمِيرُ مُتَشَوِّقًا لِسَمَاعِ قِصَّةِ الْفَتَاةِ الذَّهَبِيَّةِ الشَّعْرِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : إِنَّهَا الْأَمِيرَةُ وزَهْرَةُ الشَّمْسِ »، اِبْنَةُ مَلِكِ بِلَادِ وشِيكُورْيَا».

وَلَكِنَى أَرَى قَدَمَيْهَا كَبِيرَتَيْنِ مِثْلَ أَقْدَام أَهَالَى بِلادِ
 و الطواحِينِ السبع ۽ مَعَ أَنْنِى شَاهَدْتُ الْكَثِيرِينَ
 مِمَّنْ يَعِيشُونَ مَعْهَا فِي الْقَصْرِ، وَأَقْدَامُهُمْ صَغِيرَةً

مِثْلُ قَدَمَى . . فَمَا السُّر فِي ذَلِكَ؟

: إنَّ سِرُ بُكَاءِ الْآمِيرَةِ هُوَ سِحْرُ أَصَابَهَا مِنْ مَلِكِ طُمَّاعِ شِرْيرٍ، وَأَصَابُ السَّحْرُ قَدَمَيْهَا الْجَمِيلَتَيْنِ فَأَصْبَحْنَا بِهَذَا الْحَجْمِ الْغَرِيبِ بَيْنَ أَمَالِي هَذِهِ الْبِلَادِ. لِذَلِكَ فَهِي حَزِينَةً، دَائِمَةُ الْبُكَاءِ.

سَأَلَ الأميرُ بَدْرُ

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ

وَلَكِنْ مَا السَّبِيلُ إِلَى إِعَادَةِ الْبَسْمَةِ إِلَى وَجْهِهَا السَّبِيلُ إِلَى إِعَادَةِ الْبَسْمَةِ إِلَى وَجْهِهَا السَّبِيلُ إِلَى إِعَادَةِ الْبَسْمَةِ إِلَى وَجْهِهَا السَّبِيلُ إِلَى أَنْ تُسَاعِدَنِى، فَإِنِّى السَّبِيلُ إِلَى أَنْ تُسَاعِدَنِى، فَإِنِّى السَّبِيلُ إِلَى أَنْ تُسَاعِدَنِى، فَإِنِّى السَّبِيلُ إِلَى إِلْمِيلِيلِى إِلْمَالِقِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْكُولِ إِلَى إِلْكُولِينَ عِلَى إِلَى إِلْمَا إِلَى إِلْكُولِهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَا إِلَى إِلِي إِلَى إِلَا إِلَى إِلَا إِلَى إِلِي إِلَى إ

رَدُّ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ : إِنَّ قَلَقَكَ يَعِزُّ عَلَىًّ يَابُنَىَّ، وَلَكِنِّى لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسَاعِدَكَ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ . وَلَكِنْ لِحُبِّى لَكَ وَاعْتِرَافِي بِمَعْرُوفِكَ سَآتِيكَ بِمَنْ يُسَاعِدُكَ فِيمَا

تريدٌ.

صَاحَ الْأَمِيرُ فَرِحًا ﴿ وَسَأَظَلُ مَدِينًا لَكَ طُولَ الْعُمْرِ.

تَرَكَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَكَانَ، وَأَدَارَ وَجْهَهُ نَاحِيَةَ الْقَمَرِ وَصَفَّقَ مَرَّتَيْنِ، وَنَادَى بِصَوْتٍ جَهْوَدِيٍّ الْقَمَرِ وَصَفَّقَ مَرَّتَيْنِ، وَنَادَى بِصَوْتٍ جَهْوَدِيٍّ : كُوكِى كُوكِى، نَحْنُ جَمِيعًا فِى انْتِظَارِكِ. . نَرْجُو مُسَاعَدَتكِ، وَوَعْدُ مِنَّا نَحْفَظُ أَسْرَارَكِ. .

نَظَرَتِ السَّاحِرَةُ إِلَى الْأَمِيرِ بَدْرٍ وَقَالَتْ: إِنَّ مَطَالِبَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ مُنَفَّذَةً وَلَكِنَّكَ تَعْرِفُ شَرْطِى. هَلْ يَسْتَطِيعُ الْأَمِيرُ أَنْ يَحْفَظَ السَّرَ؟ وَلَكِنَّكَ تَعْرِفُ شَرْطِى. هَلْ يَسْتَطِيعُ الْأَمِيرُ أَنْ يَحْفَظَ السَّرَ؟ رَدَّ الأَمِيرُ عَلَى الْفَوْرِ: أَعَاهِدُكِ بِأَنْ أَحْفَظَ كُلَّ أَسْرَادِكِ. وَدَ اللَّمِيرُ عَلَى الْفَوْدِ : أَعَاهِدُكِ بِأَنْ أَحْفَظَ كُلَّ أَسْرَادِكِ. قَالَتِ السَّاحِرَةُ : إِذَنْ فَلَكَ مَا تَطْلُبُ. وَنَظَرَتْ طَويلًا إلى مِرْآةٍ قَالَتِ السَّاحِرَةُ : إِذَنْ فَلَكَ مَا تَطْلُبُ. وَنَظَرَتْ طَويلًا إلى مِرْآةٍ

إِذَنْ فَلَكَ مَا تَطْلُبُ. وَنَظَرَتْ طَوِيلًا إِلَى مِرْآةٍ صَغِيرَةٍ فِي يَدَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ: لَقَدْ حَانَ الْوَقِتُ صَغِيرَةٍ فِي يَدَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ: لَقَدْ حَانَ الْوَقِتُ لِنَتَخَلَصَ الْأَمِيرَةُ «زَهْرَةُ الشَّمْسِ» مِنْ سِحْرِهَا لِتَتَخَلَصَ الْأَمِيرَةُ «زَهْرَةُ الشَّمْسِ» مِنْ سِحْرِهَا

اللعِيرِ أَدُّ أَدُّ





قَالَ الأمِيرُ

قَالَتِ السَّاحِرَةُ

: وَمَنْ هُوَ صَاحِبُ هَذِهِ الرِّيشَةِ الْغَرِيبَةِ؟

: الْعَنْدَلِيبُ الصَّدَّاحُ.

تَدَخُّلَ أَبُو الْحَسَنِ فِي الْحَدِيثِ قَائِلًا: أَرْجُو مِنْكِ يَاكُوكِي أَنْ تُسَهِّلِي مَأْمُودِيَّةَ الأمد تَدْر

رَدُّتِ السَّاحِرَةُ كُوكِى : لاَ أَسْتَطِيعُ إِلاَّ أَنْ أَضَعَهُ أَمَامَ أَوْل ِ الطَّرِيقِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتُبَعَ صَوْتَ ضَمِيرِهِ، ليَكُونَ جَدِيرًا بِالأَمِيرَةِ أَنْ يَتُبَعَ صَوْتَ ضَمِيرِهِ، ليَكُونَ جَدِيرًا بِالأَمِيرَةِ الشَّمْسِ ». وَعِنْدَمَا يُعِيدُ رِيشَةَ الْعَنْدَلِيبِ «زَهْرَةِ الشَّمْسِ ». وَعِنْدَمَا يُعِيدُ رِيشَةَ الْعَنْدَلِيبِ سَيَصِلُ إِلَى مَا يُرِيدُ.

وَأَخَذَ الْأَمِيرُ الرِّيشَةَ الذَّهَبِيَّةَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَلَمَعَتْ عَيْنَاهُ مِنْ فَرْطِ إِعْجَابِهِ بِالرِّيشَةِ الذَّهَبِيَّةِ، فَقَالَتِ السَّاحِرَةُ: إِيَّاكَ وَالطَّمَعَ. وَإِيَّاكَ أَنْ تَسْمَعَ صَوْتًا آخَرَ غَيْرَ صَوْتِ ضَمِيرِكَ وَأَمَانَتِكَ وَحُبِّكَ لِلْخَيْرِ، وَإِلَّا سَتَكُونُ الْعَاقِبَةُ سَيِّئَةً.

قَالَ الْأَمِيرُ

: أَشْكُرُكِ، وَسَأَذْكُرُكِ دَائِمًا بِالْخَيْرِ، وَالآنَ سَأَذَهَبُ لَاْوَدُعَ أَصْدِقَائِيَ وَنَبْدَأً الرَّحْلَةَ فَوْرًا.

قَالَتِ السَّاحِرَةُ

: إِذَنْ أَغْمِضْ عَيْنَيْكَ، وَبَعْدَ لَحْظَةٍ سَتَكُونُ عِنْدَ أُوَّلَ الطَّرِيقِ، وَاللَّهُ يُوَفِّقُاكَ. أَغْمَضَ الْأَمِيرُ بَدْرٌ عَيْنَيْهِ وَفَتَحَهُمَا، فَإِذَا بِهِ أَمَامَ طَرِيقٍ طَوِيلٍ مُوحِش، مَمْلُوءِ بِالْأَشْجَارِ الضَّخْمَةِ. لأَ يَفْهَمُ الأَصْوَاتَ الَّتِي يَسْمَعُهَا، أَهِي غِنَاءً، أَمْ عَوِيلٌ، أَمْ تَغْرِيدُ عَصَافِيرَ، وَبَدَأَ الْأَمِيرُ رِحْلَتَهُ لِلْبَحْثِ عَنِ الْعَنْدَلِيبِ عَوِيلٌ، أَمْ تَغْرِيدُ عَصَافِيرَ، وَبَدَأَ الْأَمِيرُ رِحْلَتَهُ لِلْبَحْثِ عَنِ الْعَنْدَلِيبِ الصَّدَّاحِ، وَظَهَرَ الْقَمَرُ إِيذَانًا بِحُلُولِ اللَّيلِ، وَمَازَالَ الْأَمِيرُ بَدْرٌ يُسْرِعُ فِي الصَّدَو إِلَى أَنْ نَالَ مِنْهُ التَّعَبُ، فَجَلَسَ لِيُغْمِضَ عَيْنَيْهِ قَلِيلًا وَأَغْفَى فَتْرَةً لِيَصْحُو سَيْرِهِ إِلَى أَنْ نَالَ مِنْهُ التَّعَبُ، فَجَلَسَ لِيُغْمِضَ عَيْنَيْهِ قَلِيلًا وَأَغْفَى فَتْرَةً لِيَصْحُو سَيْرِهِ إِلَى أَنْ نَالَ مِنْهُ التَّعَبُ، فَجَلَسَ لِيُغْمِضَ عَيْنَيْهِ قَلِيلًا وَأَغْفَى فَتْرَةً لِيَصْحُو سَيْرِهِ إِلَى أَنْ نَالَ مِنْهُ التَّعْبُ، فَجَلَسَ لِيغْمِضَ عَيْنَيْهِ قَلِيلًا وَأَغْفَى فَتْرَةً لِيَصْحُو مَنْهِ إِلَى أَنْ نَالَ مِنْهُ التَّعْبُ، فَجَلَسَ لِيغْمِضَ عَيْنَيْهِ قَلِيلًا وَأَغْفَى فَتْرَةً لِيَصْحُوا مَنْ مَعْدَلِ هَلَا الْأَنِينِ، فَوَجَدَ عُصْفُورًا صَغِيرًا مُنَالًا مِنْ جَرِيحًا يَئِنْ مِنَ اللَّالِمِ ، فَوَجَدَ عُصْفُورًا صَغِيرًا أَيْضَ اللَّونِ جَرِيحًا يَئِنْ مِنَ الأَلَمِ ،

أَخَذَ الْأَمِيرُ بَدْرٌ الْعُصْفُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَطَعَ مِنْ مَلَابِسِهِ شَوِيطًا لِيَضْمِدَ لِلْعُصْفُودِ جُرْحَهُ، وَظَلَّ بِجَانِبِهِ طُولَ الْيَوْمِ إِلَى أَنِ اطْمَأَنَّ إِلَى الْبَقَامِ لِلْعُصْفُودِ جُرْحَهُ، وَظَلَّ بِجَانِبِهِ طُولَ الْيَوْمِ إِلَى أَنِ اطْمَأَنَّ إِلَى الْبَقَامِ الْجُرْحِ. فَتَرَكَهُ وَبَدَأَ رِحْلَتَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً، غَيْرَ أَنَّ صَوْتًا فَصِيحًا اِسْتَوْقَفَهُ قَائِلًا: وأَشْكُرُكَ يَا صَدِيقِي، لَقَدْ أَنْقَذْتَ حَيَاتِي».

فَنِعَ الْأَمِيرُ، وَلَكِنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَصْدَرِ الصَّوْتِ فَوَجَدَ الْعُصْفُورِ الْأَبْيَضَ قَدْ بَدَأَ يُحَاوِلُ الطَّيرَانَ مَرَّةً أُخْرَى، تَحَدُّثَ إِلَيْهِ الْعُصْفُورُ وَكَرَّرَ شُكْرَهُ قَائِلًا: أَيُ شَىْءَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُقَدِّمَهُ لَكَ لَأَرُدً بِهِ مَعْرُوفَكَ يَا صَاحِبِي ؟

قَالَ الأَمِيرُ : وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْعَلَ لِى شَيْثًا؟ قَالَ الْعُصْفُورُ الأَبْيَضُ : حَقًّا أَنَا صَغِيرُ الْحَجْمِ ، وَلَكِنِّى رُبَّمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَقَدُمَ لَكَ مَا تَطْلُبُهُ.

قَالَ الأَمِيرُ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَدُلَّنِي عَلَى مَكَانِ الْعَنْدَلِيبِ؟

قَالَ الْعُصْفُورُ : أَتَوَدُّ أَنْ تُقَابِلَهُ ؟

قَالَ الْأَمِيرُ : نَعَمْ.



قَالَ الْعُصْفُورُ

: إِنَّ الْعَنْدَلِيبَ الصَّدَّاحَ لَايُقَابِلُ مَخْلُوقًا. وَلَكِنِّى سَأَحَاوِلُ أَنْ أَقْنِعَهُ بِلِقَائِكَ، إِنَّكَ طَيِّبُ الْقَلْبِ، وَرُبَّمَا وَافَقَ الْعَنْدَلِيبُ عَلَى تَنْفِيذِ رَغْبَتِكَ.



رَدُ الأَمِيرُ مُؤَكِّدًا : خَقًا مَا أَقُولُ، وَسَأَخْبِرُ الْعَنْدَلِيبَ عَنْ مَكَانِ رِيشَتِهِ.

سَمِعَ الْعُصْفُور هَذَا الْكَلَامَ وَبَدَأً فِي طَيْرَانِهِ الْمُنْخَفِضِ، وَطَلَبَ مِنَ الْأَمِيرِ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَفَجُأَةً هَبُتُ رِيَاحٌ عَاتِيَةٌ، فَأَخَذَهُ الْأَمِيرُ وَأَخْفَاهُ بَيْنَ طَيَّاتِ الْآمِيرِ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَفَجُأَةً هَبُتُ رِيَاحٌ عَاتِيَةٌ، فَأَخَذَهُ الْأَمِيرُ وَأَخْفَاهُ بَيْنَ طَيَّاتِ مَلَابِسِهِ خَوْفًا عَلَيْهِ مِنَ الْعَاصِفَةِ. وَجَلَسَ بِجِوَادِ شَجَرَةٍ ضَخْمَةٍ مُنْتَظِرًا إِنْتِهَاءَ الْعَاصِفَةِ. الْعَاصِفَةِ. وَجَلَسَ بِجِوَادِ شَجَرَةٍ ضَخْمَةٍ مُنْتَظِرًا إِنْتِهَاءَ الْعَاصِفَةِ.

وَلَمْ يَعْلَمُ الْأَمِيرُكُمْ مَرَّ عَلَيْهِ مِنَ الْوَقْتِ، وَلَكِنَّهُ أَغْفَى قَلِيلًا لِيَجِدَ الشَّمْسَ قَدْ أَشْرَقَتْ، وَالْعَاصِفَةَ قَدْ هَدَأْتْ، فَتَنَفَّسَ الصَّعَدَاءَ، وَأَخْرَجَ الْعُصْفُورَ وَبَدَأَ يَسْتَعِدُ لِمُوَاصَلَةِ رِحْلَتِهِ.

قَالَ الْعُصْفُور

: إِنَّهَا عَاصِفَةً مِنْ صُنع السَّاحِرَةِ الشَّرِّيرَةِ، فَهِيَ تَكُورُهُ الْعَنْدَلِيبَ، وَيَبْدُو أَنَّهَا تُحَاوِلُ أَنْ تَمْنَعَ

لِقَاءَكَ بِدِ

: إِذَنْ هَيًّا بِنَا نُسْرِعُ قَبْلَ أَنْ تُعَاوِدَ شُرُورَهَا.

فَرَدٌ الْأَمِيرُ

وَاصَلَ الصَّدِيقَانِ رِحْلَتَهُمْ لِلِقَاءِ الْعَنْدَلِيبِ الصَّدَّاحِ، وَعِنْدَ نِهَايَةِ الطَّرِيقِ أَوْقَفَهُ الْعُصْفُورُ وَطَلَبَ مِنْهُ الإِنْتِظَارَ، حَتَّى يَذْهَبَ وَحْدَهُ لِلْعَنْدَلِيبِ لِيَسْتَأْذِنَ مِنْهُ فِي لِقَاءِ الأَمِيرِ بَدْرٍ. وَوَافَقَ الأَمِيرُ، وَجَلَسَ إلَى جِذْعِ شَجَرَةٍ يُفَكِّرُ فِي مِنْهُ فِي لِقَاءِ الأَمِيرِ بَدْرٍ. وَوَافَقَ الأَمِيرُ، وَجَلَسَ إلَى جِدْعِ شَجَرَةٍ يُفَكِّرُ فِي مَنْ عَلَى صَوْتِ صَدِيقِهِ ذَاتِ الشَّعْرِ الشَّعْرِ الشَّعْرِ الشَّعْرِ الصَّدِيقِ مَدْتِي الشَّعْرِ الصَّغِيرِ وَهُو يَقُولُ: تَعَالَ يَا صَدِيقِي ، مَرْحَى مَرْحَى لَقَدْ وَافَقَ الْعُصْفُورِ الصَّغِيرِ وَهُو يَقُولُ: تَعَالَ يَا صَدِيقِي ، مَرْحَى مَرْحَى لَقَدْ وَافَقَ الْعَشْفُورِ الصَّغِيرِ وَهُو يَقُولُ: تَعَالَ يَا صَدِيقِي ، مَرْحَى مَرْحَى لَقَدْ وَافَقَ الْعَشْفُورِ الصَّدِيقِ مَعْرَتَى نِهَايَةٍ غَلَيْهِ كَثِيفَةٍ ، وَعِنْدَ بَوَّابَةِ الْعَنْدَلِيبُ عَلَى لِقَائِكَ ، وَمَشَى الصَّدِيقَانِ حَتَّى نِهَايَةٍ غَابَةٍ كَثِيفَةٍ ، وَعِنْدَ بَوَّابَةٍ الْعَشْفُورُ فِي الانْطِلاقِ وَقَالَ لَهُ : خَلْفَ هَذِهِ الْبَوَّابَةِ مَنْ فَلْلَ . وَدَاعًا كَثَرَى الْعُشْفُورُ إِيْلُ وَالْكَذِبَ كَمَا حَذَرْتُكَ مِنْ قَبْلُ . وَدَاعًا مَتَرَى الْعَنْدُ لِيبَ ، وَلَكِنْ إِياكَ وَالْكَذِبَ كَمَا حَذَرْتُكَ مِنْ قَبْلُ . . وَدَاعًا مَتَرَى الْعَنْدُ لِيبَ ، وَلَكِنْ إِياكَ وَالْكَذِبَ كَمَا حَذَرْتُكَ مِنْ قَبْلُ . . وَدَاعًا

يَا صَدِيقِي، هُنَا تُنْتَهِى مُهِمَّتِي، وَأَدْعُو الله لَكَ بِالتَّوْفِيقِ.

وَدُّعُ الْآمِيرُ بَدْرٌ صَدِيقَهُ الْعُصْفُورَ وَوَقَفَ حَاثِرًا أَمَامَ الْبُوابَةِ، ثُمَ طَرَقَ الْبَابَ فَلَمْ يَسْمَعْ مُجِيبًا، فَطَرَقَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً فَإِذَا بِصَوْتٍ جَمِيلٍ حَزِينٍ يَسْمَحُ لَهُ بالدُّخُولِ.

وَذَخَلَ الْأَمِيرُ فَرَأَى آيَةً مِنْ جَمَالِ الطَّبِيعَةِ، رَأَى أَزْهَارًا وَأَشْجَارًا مُنَسَقَةً، وَطُيُّورًا مُلَوِّنَةً كَأَنَّهَا صُورٌ مُجَسَّمَةً. وَجَالَ الْأَمِيرُ بِبَصَرِهِ مُتَعَجِّبًا لِهَذَا الْجَمَالِ السَّاحِرِ الْبَاهِرِ، فَكُلُّ شَىء في الْحَدِيقَةِ الْكَبِيرَةِ جَامِدٌ وَكَأَنَّهُ صُورَةً مَرْسُومَةً لَا رُوحَ فِيهَا، أَفَاقَ الْأَمِيرُ على صَوْتٍ يَقُولُ لَهُ: مَرْحَبًا...

قَالَ الْأَمِيرُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ.

رَدُّ الصُّوتُ : وَعَلَيْكُمْ أَحْسَن مِمَّا قُلْتُم.

نَظَرَ الْأَمِيرُ خَوْلَهُ حَتَّى يَرَى مَصْدَرَ الصَّوْتِ ولَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، وَعَادَ الصَّوْتُ يَقُولُ: هل مِنْ خِدْمَةٍ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَوْدُيَهَا لَكَ أَيُّهَا الْغَرِيبُ؟

قَالَ الأَمِيرُ : أَوَدُّ لِقَاءَ الْعَنْدَلِيبِ.. لَدَى أَمَانَةٌ خَاصَّةً بِهِ، وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُسَلِّمَهَا إِلاَّ لَهُ شَخْصِياً.

رَدُ الصَّوْتُ : تَسْتَطِيعُ أَنْ تُسَلِّمَهَا لِي ، وَأَنَا بِدَوْرِي سَأْسَلِّمُهَا لَهُ . لِأَنَّهُ لَا يُقَابِلُ الْغُرَبَاءَ .

قَالَ الْأَمِيرُ : لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسَلِّمَهَا إِلاَّ لَهُ، فَهِىَ أَمَانَةً، وَالْأَمَانَةُ لَا الْأَمِيرُ لَا أَنْ اللهُ ال

وَرَدَّ الصَّوْتُ : إِذَا كُنْتَ تَقُولُ الصَّدْقَ فَأَغْمِضْ عَيْنَيْكَ ثُمَّ افْتَحْهُمَا بَعْدَ دَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.

أَغْمَضَ الْأَمِيرُ عَيْنَيْهِ وَفَتَحَهُمَا بَعْدَ دَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا قَالَ لَهُ الصُّوتُ الْحَزِينُ، وَمَا إِنْ فَتَحَ عَيْنَيْهِ حَتَّى رَأَى أَمَامَهُ أَجْمَلَ طَائِرٍ رَأْتُهُ عَيْنَاهُ، رَأَى طَائِرًا جِسْمَهُ مُغَطَّى بِرِيشٍ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ، مَا عَدَا رِيَشَتَيْنِ مِنْ الذَّهَبِ الْخَالِصِ تَمَامًا، مِثْلَ الرِّيشَةِ الَّتِي مَعَهُ، وَالَّتِي أَعْطَتْهَا لَهُ السَّاحِرَةُ كُوكِي. وَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهِ فَوَجَدَ مَكَانَ الرِّيشَةِ الذَّهَبِيَّةِ النَّاقِصَةِ، وَأَطَالَ النَّظَرَ إِلَى

عَيْنَيْهِ فُوَجَدَهُمَا حَزِينَتَيْن دَامِعَتَيْن.

وَقَالَ الْأَمِيرُ مَبْهُورًا : أَنَا سَعِيدً جِدًّا بِرُوْيَتِكَ أَيُّهَا الْعَنْدَلِيبُ، وَسَأْكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ إِذَا اسْتَمْتَعْتُ بِغِنَائِكَ الْجَمِيلِ..

قَالَ الْعَنْدَلِيبُ بِصَوْتٍ حَزِينِ: هَذَا لَنْ يَحْدُثُ إِلَّا عِنْدَمَا أَسْتَعِيدُ رِيشَتِي الذَّهَبِيَّةَ، وَبِذَلِكَ يَزُولُ سِحْرُ السَّاحِرَةِ الشُّرِيرَةِ، وَتَعُودُ الْحَيَاةُ إِلَى الْأَزْهَارِ وَالْأَشْجَارِ وَالطُّيُورِ. ثُمُّ صَمَتَ لَحْظَةً وَقَالَ : لَقَدْ قُلْتَ لِي إِنَّكَ تَعْرِفُ الطُّرِيقَ إِلَى رِيشَتِي الذُّهَبِيَّةِ فَمَاذَا تُرِيدُ في مُقَابِلِها. . ؟ أُتُرِيدُ ذَهَبًا أَمْ فِضَّةً . أَيُّ كُنُوزِ الْأَرْضِ تُرْضِيكَ؟ : أَنَا لَا أُرِيدُ ذَهَبًا وَلِا فِضَّةً ، أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَمْحُوَ الْحُزْنَ

وَالدُّمْعَ مِنْ عَيْنَى الإِنْسَانَةِ الَّتِي أُحِبُّهَا.

قَالَ الْعَنْدَلِيبُ الضَّدَّاحُ: لَوْ كَانَ فِي اسْتِطَاعَتِي أَنْ أَفْعَلَ أَيُّ شَيْءٍ مِنْ أَجْل أَنْ أَرَى ابْتِسَامَةً فِي وَجْهِ مَخْلُوقٍ لَفَعَلْتُ.

: رِيشَتُكَ سَتَكُونُ بَيْنَ يَدَيْكِ، وَلَكَ أَنْ تُسْعِدَنِي بتنفيذ ما أوياً . .

قَالَ الْأَمِيرُ

أَ: الْعَنْدُلِيبُ يَفِي دَائِمًا بِوُعُودِهِ.

قالَ الْعَنْدَلِيبُ



وعِنْدَمَا سَمِعَ الْأَمِيرُ وَعَدَ الْعَنْدَلِيبِ أَخْرَجَ الرِّيشَةَ الذَّهَبِيَّةَ مِنْ بَيْنِ ثِيَابِهِ وَقَدَّمَهَا لِلْعَنْدَلِيبِ، وَظَلَّ يَرْقُبُهُ مِنْ بَعِيدٍ.. دَمَعَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْفَرْحَةِ وَهُوَ يَرَى الْعَنْدَلِيبِ، وَظَلَّ يَرْقُبُهُ مِنْ بَعِيدٍ.. دَمَعَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْفَرْحَةِ وَهُوَ يَرَى الْعَنْدَلِيبَ الصَّدَّاحَ يَضَعُ رِيشَتَهُ مَكَانَهَا وَيَطِيرُ رَاقِصًا مُغَرِّدًا بِأَجْمَلِ الْأَنْعَامِ الْعَنْدَلِيبَ الصَّدَّاحُ فَرِحًا إِلَى الْأَمِيرِ وَقَالَ لَهُ: وَالْأَلْحَانِ، وَاتَّجَهَ الْعَنْدَلِيبُ الصَّدَّاحُ فَرِحًا إِلَى الْأَمِيرِ وَقَالَ لَهُ:

والآن جَاءَ وَقْتُ رَدِّ الجَميل. . قُلْ مَا تُرِيدُ سَرِيعًا يَتَحَقَّقُ لَكَ فِي الْحَالِ.

أَخْرَجَ الْأَمِيرُ كُرَتَهُ الْبَلُّورِيَّةَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَظَهَرَتْ صُورَةُ الْأَمِيرَةِ الْجَمِيلَةِ وَهِيَ حَزِينَةً وَقَالَ: انْظُرْ أَيُّهَا الْعَنْدَلِيب، هَا هِيَ ذِي الفَتاةُ الْحَزِينَةُ. فَقَالَ لَهُ الْعَنْدَلِيبُ، هَا هِيَ ذِي الفَتاةُ الْحَزِينَةُ. فَقَالَ لَهُ الْعَنْدَلِيبُ مُقَاطِعًا: أَعْرِفُهَا، إِنَّهَا الْأَمِيرَةُ «زَهْرَةُ الشَّمْسِ» وَقَدْ أُصِيبَتْ بِلَعْنَةِ السَّمْسِ» وَقَدْ أُصِيبَتْ بِلَعْنَةِ السَّاحِرَةِ التَّي وَضَعَتْ قَدَمَيْهَا فِي الْبِشِ الْمَسْحُورةِ، وَهَذَا هُوَ سِرُّ شَقَائِهَا.

فَأَجَابَ الْأَمِيرُ مُنْدَهِشًا: وَهَلْ هُنَاكَ بِثْرٌ مَسْحُوزَةٌ تَجْعَلُ الْأَقْدَامَ كَبِيرَةً ؟ رَدًّ الْعَنْدَلِيبُ : نَعَمْ إِنَّهَا بِثْرٌ مَهْجُورَةٌ فِي غَابَةِ الْحُورِيَّاتِ، وَسَأَعْطِيكَ سِرَّ هَذِهِ الْبِثْرِ لِتَسْتَعْمِلَ مَاءَهَا، بِشَرْطِ وَسَأَعْطِيكَ سِرَّ هَذِهِ الْبِثْرِ لِتَسْتَعْمِلَ مَاءَهَا، بِشَرْطِ أَنْ تَحْتَفِظَ بِسِرً الْبِثْرِ لِتَشْتَعْمِلَ مَاءَهَا، بِشَرْطِ أَنْ تَحْتَفِظَ بِسِرً الْبِثْرِ لِنَفْسِكَ فَقَطْ.

: وَهَلْ سَتُفِيدُنِي هَذِهِ الْبِثْرُ؟ إِنَّنِيَ أُرِيدُ أَنْ تَعُودَ قَدَما الْأَمِيرَةِ صَغِيرَتَيْن كَمَا كَانَتًا مِنْ قَبْلُ.

: سَنَحْتَاجُ إِلَى هَذِهِ الْبِشْرِ فِيمَا بَعْدُ. أَمَّا عَنِ الْأَمِيرَةِ فَإِنَّ بِجِوَارِ الْبِشْرِ بُحَيْرَةً صَافِيَةً، وعَلَى شَاطِئَيْهَا شَجَرَةً صَفْصَافٍ كَبِيرَةً، سَتَأْخُذُ الْأَمِيرَةَ إِلَى هُنَاكَ، فَنَاكَ، وَتَقِفُ عِنْدَ الْبُحَيْرَةِ وَتَقُولُ: «يَا سَمَكَةُ يَاذَهَبِيَّةً. . أَخْضَرِى وَنَفُذِى وَعْدَكِ لِي » وَعِنْدَمَا تُشَاهِدُ السَّمَكَة الذَّهَبِيَّة، تَغْسِلُ الْأَمِيرَةُ قَدَمَيْهَا فِي السَّمَكَة الذَّهَبِيَّة، تَغْسِلُ الْأَمِيرَةُ قَدَمَيْهَا فِي السَّمَكَة الذَّهَبِيَّة، تَغْسِلُ الْأَمِيرَةُ قَدَمَيْهَا فِي

قَالَ الْأَمِيرُ

قَالَ الْعَنْدَلِيبُ

الْبُحَيْرَةِ.. عِنْدَثِلٍ سَتَعُودُ قَدَمَاهَا صَغِيرَتَيْنِ كَمَا كَانَتَا..

شَكَرَهُ الْأَمِيرُ عَلَى مَعُونَتِهِ وَهَمَّ بِالانْصِرَافِ، فَاسْتَوْقَفَهُ الْعَنْدَلِيبُ قَائِلاً:
سَأُوفَّوُ لَكَ مَشَقَّةَ الطَّرِيقِ إِلَى قَصْرِ الأَمِيرَةِ، وَلَكِنْ عِنْدَ الْعَوْدَةِ سَتَتْبَعُ
صَوْتَ غِنَائِى لِتَصِلَ إِلَى الْبِئْرِ الْمَسْحُورَةِ وَبُحَيْرَةِ السَّمَكَةِ الذَّهَبِيَّةِ، فَوَدَاعًا،
أَوْ إِلَى اللَّقَاءِ أَيُّهَا الصَّدِيقُ الطَّيِّبُ، اللَّنَ أَعْمِضْ عَيْنَيْكَ دَقِيقَةً وَافْتَحُهُمَا تَهْجِدُ
نَفْسَكَ أَمَامَ قَصْرِ الْأَمِيرَةِ.

وَفَتَحَهُمَا لِيَجِدَ نَفْسَهُ أَمَامَ قَصْرٍ كَبِيرٍ جَمِيلٍ ، رَآهُ مِنْ قَبْلُ فِي كُرَتِهِ الْبَلُورِيَّةِ . وَفَتَحَهُمَا لِيَجِدَ نَفْسَهُ أَمَامَ قَصْرٍ كَبِيرٍ جَمِيلٍ ، رَآهُ مِنْ قَبْلُ فِي كُرَتِهِ الْبَلُورِيَّةِ . وَلَكِنَ الْأَبْوَابَ كَانَتْ مُغْلَقَةً ، فَطَرَقَ الْبَابَ الرَّثِيسِيِّ وَجَاءَهُ حَارِسَانِ يَسْتَطْلِعَانِ وَلَكِنَ الْأَبْوِلَةِ وَلَكِنَ الْأَبْوِلَةِ عَالِمَ الْمُعْرَقَ الْبَابُ الْرُثِيسِيِّ وَجَاءَهُ حَارِسَانِ يَسْتَطْلِعَانِ مَايُرِيدُ ، وَطَلَبَ الْأَمِيرُ لِقَاءَ مَلِكِ بِلَادٍ «شِيكُورْيَا» ، فَطَرَدَهُ الْحَارِسُ قَائِلًا : إِنَّ مَلِكَ «شِيكُورْيَا» ، فَطَرَدَهُ الدَّوَاءُ لِشِفَاءِ الْأَمِيرَةِ مَلِكَ «شِيكُورْيَا» الْأَمِيرَةِ النَّمِيرَةِ النَّمِيرَةِ الشَّمْسِ » .

وَفِي أَسْرَعِ مِنْ لَمْحِ الْبَصَرِ اخْتَفَى الْحَارِسُ دَاخِلَ الْقَصْرِ، وَأَخْبَرَ الْمَلِكَ عَنْ أَمْرِ هَذَا الْغَرِيبِ الَّذِي يَحْمِلُ دَوَاءَ الْأَمِيرَةِ «زَهْرَةِ الشَّمْسِ». وَأَمَرَ الْمَلِكُ الْحُرَّاسَ بِإِحْضَارِ الْغَرِيبِ. . ولما حَضَرَ . سَالَهُ :

- أَحَقًّا مَا سَمِعْتُ مِنْ حَارِسِي ؟ إِذَا كَانَ لِلدَّوَائِكَ نَفْعٌ فَسَوْفَ أَجَازِيكَ كُلُّ خَيْرٍ، وَإِذَا فَشَلْتَ سَجَنْتُكَ.

قَالَ الْأَمِيرُ: لَا أُدِيدُ جَزَاءً، بَلْ أُدِيدُ الزَّوَاجَ مِنَ الْأَمِيرَةَ. تَعَجَّبَ الْمَلِكُ مَنْ طَلَبِ هَذَا الأَمِيرِ الْغَرِيبِ عَنْ بِلاَدِهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ قِصَّتِهِ،



وَمِنْ أَى الْبِلَادِ قَدِمَ، وَإِلَى أَى الْأَسَرِ يَنْتَمِى.. وَعِنْدَمَا حَكَى لَهُ الْأَمِيرُ بَدْرٌ حِكَايَتَهُ ظَهَرَ الْأَرْتِيَاحُ وَالسُّرُورُ عَلَى وَجْهِ الْمَلِكِ وَقَالَ لَهُ: لَكَ مَا تُرِيدُ، سَتَكُونُ الْأَمِيرَةُ زَوْجَةً لَكَ إِذَا اسْتَطَعْتَ شِفَاءَهَا.

قَالَ الأَمِيرُ: كُلُّ مَا أَطْلُبُهُ مِنْكَ أَنْ تَسْمَحَ لِى بِمُصَاحَبَةِ الأَمِيرَةِ فِى رِحْلَةٍ لِمُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَعَنَا الحُرَّاسُ.. وَسَأَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ شُفِيَتِ الأَميرةُ بإِذْنِ الله...

وَافَقَ الْمَلِكُ، وَأَمَرَ بِإِعْدَادِ الزَّادِ وَالْحَرَسِ لِرِحْلَةِ الْأَمِيرَةِ وَالْأَمِيرِ، وَأَعْطَاهُ حِصَانَيْنِ وَاسْتَدْعَى الأَمِيرَةَ وَأَخْبَرَهَا أَنَّ الْغَرِيبَ سَيَصْحَبُهَا لِيَشْفِيهَا مِنْ دَائِهَا . أَطَاعَتِ الأَمِيرَةُ وَالِدَهَا عَلَى الْفَوْرِ، وَبَدَأْتِ الرِّحْلَةُ إِلَى بُحَيْرَةِ السَّمَكَةِ الذَّهَبِيَّةِ. وَكَانَتِ عَيْنَا الأَمِيرَةِ لاَتَكُفَّانِ عَنِ الدَّمْعِ، فَحَاوَلَ الأَمِيرُ جَاهِدًا أَنْ



يُسَلِّيَهَا، ثُمَّ حَكَى لَهَا بِأَجْمَلِ الْحِكَايَاتِ حَتَّى تَبْتَسِمَ.. وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى.

وَأُخِيرًا أُخَذَ يَخْكِى لَهَا حِكَايَتَهُ، وَكَيْفَ أَنَّهُ حُرِمَ الْعَيْشَ فِى قَصْرِ وَالِدِهِ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْحَيَاةُ فِى بِلَادِهِ وَبَيْنَ أَهْلِهِ، لَأِنَّ قَدَمَيْهِ صَغِيرَتَانِ. فَضَحِكَتِ الْأَمِيرَةُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَتْ: عَجِبًا، إِنَّ مَا يُبْكِينِي هُوَ نَفْسُهُ مَا يُسْعِدُكَ! الأَمِيرَةُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَتْ: عَجِبًا، إِنَّ مَا يُبْكِينِي هُوَ نَفْسُهُ مَا يُسْعِدُكَ! قَالَ لَهَا الْأَمِيرُ: الشَّيْءُ الْوَحِيدُ الَّذِي يُسْعِدُنِي هُوَ أَنْ أَرَى هَذِهِ الإِبْتِسَامَةً عَلَى وَجْهِكِ. عَلَى وَجْهِكِ.

قَالَتِ الْأَمِيرَةُ : تَسْتَطِيعُ الآنَ أَنْ تَعُودَ إِلَى بِلَادِكَ بَعْدَ أَنْ تَغْسِلَ قَدَمَيْكَ فِى الْبِثْرِ الْمَسْحُورَةِ .

قَالَ الْأَمِيرُ: اللَّهُ يَفْعَلُ الخَيْرَ يا (زَهْرَةَ الشَّمْس).

وَظُلُّ الأَمِيرُ يَسْتَحِثُ الْجِيَادَ حَتَّى يُنْهِى رِحْلَتَهُ بِسَلَام ، وَيَعُودَ بِالأَمِيرَةِ إِلَى بِلَادِهَا، وَظُلُّ يَسْتَمِعُ إِلَى غِنَاءِ الْعَنْدَلِيبِ وَيَتْبَعُهُ وَيَسِيرُ فِى اتَّجَاهِ الصَّوْتِ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْبُحَيْرَةِ الْمَسْحُورَةِ، بُحَيْرَةِ السَّمَكَةِ الذَّهَبِيَّةِ، وَوَقَفَ هُوَ وَالْأَمِيرَةُ تَحْتَ شَجَرَةِ الصَّفْصَافِ وَهُوَ يُنَادِى : «يَاسَمَكَةُ يَا ذَهَبِيَّةُ، احْضَرِى وَنَقَذِى وَعُدَلِكَ لِى».

ولمّا رَأَى السَّمَكَةَ الذَّهَبِيَّةَ نلدَى الْأَمِيرَةَ بِسُرْعَةٍ لِتَضَعَ قَدَمَيْهَا فِي مَاءِ الْبُحَيْرَةِ، وَبَعْدَ لَحَظَاتٍ وَجَدَتِ الْأَمِيرَةَ قَدَمَيْهَا تَتَحَوَّلَانِ إِلَى قَدَمَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ رَقِيقَتَيْنِ كَمَا كَانَتَا مِنْ قَبْلُ... وَصَفَّقَتْ بِيَدَيْهَا فَرِحَةً مُبْتَهِجَةً وَشَكَرَتِ الأَميرَ شُكرًا جَزِيلًا.

وَعَادَ الْأَمِيرُ بَدْرٌ مَعَ الْأَمِيرَةَ (زَهْرَةِ الشَّمْسِ)، وَنَفَّذَ الْمَلِكُ وَعْدَهُ، وَأَقَامَ

الأَفْرَاحَ وَاللَّيَالِيَ الْمِلَاحَ لِلإِحْتِفَالَ بِرَرَبِ ا، وَأَرْسَلَ إِلَى مَلِكِ بِلَادِ اللَّفُواحَ وَاللَّيَالِيَ الْمِلْكِ بِلَادِ الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ » يُخْبِرُهُ أَنَّ الْأَمِيرَ سَيُصْرِح مَلِكَ لِلَّ "شيكُورْيا» بَعْدَ زُوَاجِهِ مِنَ الْأَمِيرَةِ الْجَمِيلَةِ.

وَلَكِنُ الْأَمِيرَ فِي غَمْرَةِ أَفْرَاجِهِ لَمْ يَنْسَ أَصْدِقَاءَهُ فِي «الْمَدَنَة الْخَضْرَاءِ» فَنَادَى أَبَا الْحَسَنِ وَعَرَّفَهُ بِالْأَمِيرَةِ الْجَمِيلَةِ، وَدَعاهُمَا أَبُو الْحَسِ لقَضَاءِ بَعْضِ الْوَقْتِ فِي بِلَادِهِ وَقَالَ: يُسْعِدُنِي أَنْ تَزُورَانِيَ فِي بِلَادِي عَلَى الرَّحْبِ بَعْضِ الْوَقْتِ فِي بِلَادِي عَلَى الرَّحْبِ بَعْضِ الْوَقْتِ فِي بِلَادِي عَلَى الرَّحْبِ وَالسَّعَةِ، وَبَعْدَ أَنْ تَعُودَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ إِلَى بِلَادِكَ وَتَتَوَلَّى الْحُكْمَ سَيَكُونُ لَنَا لِقَاءً هُنَاكَ.

وَسَكَتَ أَبُو الحَسَنِ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ : وأَنتَ تَعْرِفُ الآنَ سِرَّ الْبِئْرِ الْمَسْخُورَةِ وَبُحَيْرَةِ السَّمَكَةِ الذَّهَبِيَّةِ، وَبِذَلِكَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَكُونَ كَبِيرَ الْقَدَمَيْنِ مَتَى شِئْتَ، وَصَغِيرَ الْقَدَمَيْنِ مَتَى أُرَدْتَ.

وَدَّعَ الْأَمِيرُ صَدِيقَهُ الْوَفِيَّ أَبَا الْحُسَنِ عَلَى وَعْدٍ بِلِقَاءٍ قَرِيبٍ فِي «الْمَدِينَةِ الْخَضْرَاءِ» وَاتَّفَقَ الْأَمِيرُ مَعَ الْأَمِيرَةِ عَلَى أَنْ يَذْهَبَا إِلَى مَدِينَةِ «الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ » لِيُقَابِلَ أَهْلَهُ وَعَشِيرَتَهُ ، بَعْدَ أَنْ يَغْسِلَا أَقْدَامَهُمَا فِي الْبِثْرِ الْمَسْحُورَةِ ، وَعِنْدَ الْعَوْدَةِ إِلَى بِلَادٍ «شِيكُورْيَا» يَمُرَّانِ عَلَى بُحَيْرَةِ السَّمَكَةِ الدَّهَبِيَّةِ ، وَعَشِيلًا أَقْدَامَهُمَا ضِيرَةً السَّمَكَةِ الدَّهَبِيَّةِ ، وَعَشِيلًا أَقْدَامَهُمَا ضِيرَةً السَّمَكَةِ الدَّهَبِيَّةِ ، وَيَغْسِلَانِ أَقْدَامَهُمَا فِي الْبُحَيْرَةِ لِتَعُودَ أَقْدَامًا صَغِيرَةً مَرَّةً أَخْرَى .

وَعَاشَ الْأَمِيرُ بَدْرٌ وَالْأَمِيرَةُ «زَهْرَةُ الشَّمْسِ» حَيَاةً سَعِيدَةً، يَتَنَقَّلَانِ بَيْنَ بِلَادِ «شِيكُورْيَا» وَبِلَادِ « الطَّوَاحِينِ السَّبْعِ » و « الْمَدِينَةِ الْخَصْرَاءِ » و « حَدِيقَةِ الْعَنْدَلِيبِ الصَّدَّاحِ » ، و « غَابَةِ الْحُورِيَّاتِ » . وَعَاشَا في سَعَادَةٍ وَهَنَاء ، وَحَكَمَا الْبِلَادِ بِالْحُبِ وَالْعَدُل ، وَأَنْجَبَا ثَلَاثَةً مِنَ الْابْنَاء والبَنَات ،

## أسئلة في التعة

- ١ ما هي الصفة التي تميز بها سكان مدينة «الطواحين السبع»؟
  - ٢ ما هي أمنيات الملك التي كان يدعو الله أن يحققها له؟
    - ٣ بماذا تميز شكل مولود الملكة الأخير؟
      - ٤ ماذا رأى الأمير «بدر» تحت قبعته؟
    - ٥ ما هي أهم صفات المدينة الخضراء؟
- ٦ ما هو السبب الذي جعل أهل المدينة الخضراء يعيشون في حزن ووجوم ؟
  - ٧ ماذا قدم أبو الحسن وإلى الأمير «بدر»؟
  - ٨ ماذا رأى الأمير بدر في الكرة البلورية؟
  - ٩ ما سبب حزن الأميرة وزهرة الشمس ٢٤
- ١٠ ماذا طلب الأمير من ملك «شيكوريا»، إذا تمكن من شفاء الأميرة
   وزهرة الشمس»؟

| 1999/170 |               | رقم الإيداع    |
|----------|---------------|----------------|
| ISBN     | 977-02-5838-5 | الترقيم الدولي |

. ١/٩٩/٤ طبع بمطابع دار المعارف ( ج. م. ع.)